

عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٣٨هـ.

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد المحسن بن محمد

متون طالب العلم: (الأذكار والآداب) المستوى التمهيدي.

عبد المحسن بن محمد القاسم. \_ الرياض، ١٤٣٨هـ

۲٤۸ص ۲۸ ۱۲ سم

ردمك:

الأدعية والأذكار ٢\_ الآداب الإسلامية أ. العنوان

ديوي ′

رقم الإيداع:

ردمك:

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ١٤٣٨ هـ ـ ٢٠١٧م



ne metalement in the market of the company of the c

# 



المُشْتَوَى التَّمَهْ يَدِي

لأهمية المتون لطالب العلم تم إنشاء قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون، ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط:
www.mottoon.com

هذه المتون يشرحها جامعها في المسجد النبوي وتنقل مباشرة على رابط: المقدَّمة ٥

# ڛؚؽڔٛٳڸڿٳٳڿڿۺۣ

#### المقدمة

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فَذِكْرُ اللَّهِ مِنْ أَجَلِّ العِبَادَاتِ وَأَيْسَرِهَا، وَحَاجَةُ العَبْدِ إِلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَهُو يُرْضِي الرَّحْمَنَ، وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَيُزِيْلُ الهَمَّ وَالغَمَّ، وَيَجْلِبُ الشَّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ وَأَحَبَّهُ وَقَرَّبَهُ إلَيْهِ.

وَالتَّحَلِّي بِآدَابِ الإِسْلَامِ زِينَةٌ لِصَاحِبِهِ، وَفِيهِ ٱمْتِثَالُ لِلنُّصُوصِ، وَبِهِ يَنْبُلُ المَرْءُ، وَيَكُونُ قُدُوةً لِلْآخَرِينَ، قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ كَلَّهُ: (كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ».

وَلِأَهُمَّيَّةِ الأَذْكَارِ وَالآدَابِ جَمَعْتُ فِيهِمَا أَحَادِيثَ، تَوَخَّيْتُ فِيها الصِّحَّةَ، وَٱجْتَهَدْتُ فِي تَبُوِيبِهَا، وَتَرْتِيبِهَا، وَبَيَّنْتُ غَرِيبَهَا، وَقَسَمْتُهُ إِلْى قِسْمَيْنِ: قِسْم لِلْأَذْكَارِ وَقِسْم لِلْآدَابِ، وَصَدَّرْتُهُ بِنَفَضَائِلَ، وَسَمَّيْنِتُهُ: وَصَدَّرْتُهُ بِنَفَضَائِلَ، وَسَمَّيْنِتُهُ: (اللَّذَكَارِ وَقِسْم لِلْآدَابِ، وَصَدَّرْتُهُ بِنَفَضَائِلَ، وَسَمَّيْنِ أَنْ وَالآدَابَ».

وَطَالِبُ العِلْمِ قُدْوَةٌ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّحَلِّي بِالآدَابِ فِي حَيَاتِهِ وَمُعَامَلاتِهِ، وَأَحْرَى بِأَنْ يُدِيمَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ؛

المقدِّمة ٧

لِذَا جَعَلْتُ هَذَا المَتْنَ مُسْتَوىً تَمْهِيدِيّاً بَيْنَ يَدَي المُسْتَوَى تَمْهِيدِيّاً بَيْنَ يَدَي المُسْتَوَيَاتِ الخَمْسَةِ مِنْ «مُتُونِ طَالِبِ المُسْتَوَيَاتِ الخَمْسَةِ مِنْ «مُتُونِ طَالِبِ المُسْتَوَيَاتِ الخَمْسَةِ مِنْ عَلَى مُبْتَعَاهُ.

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَيَجْعَلَهُ ذُخْراً لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



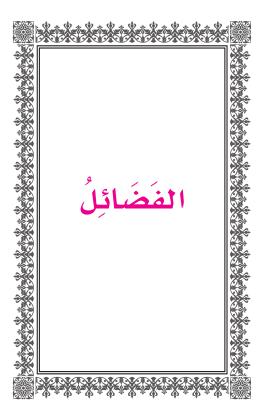

الفَضَائِلُ ١١

#### [1]

# فَضْلُ طَلَبِ العِلْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
 خَيْراً؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٢٠).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفَضَائِلُ ١٣

#### [۲]

# فَضْلُ تَعَلُّم القُرْآنِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ (٢٠)، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ (٢٠)، وَمُثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ (٣٠) وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ (٤٠).

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) السَّفَرَةُ: المَلائِكَةُ، وَالكِرَامُ: المُكرَّمُونَ عِنْدَ اللَّهِ،
 وَالنَرَةُ: المُطعُونَ للَّه.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يُكَرِّرُ قِرَاءَتَهُ لِئَلَّا يَنْسَاهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ٱقْرَوُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ
 يأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفَضَائِلُ ١٥

#### [٣]

# فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ السَّكِينَةُ (١)، وَغَشِيَتْهُمُ السَّكِينَةُ (١)، وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (٢).



<sup>(</sup>١) أي: الطُّمَأْنِينَةُ وَالوَقَارُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



# الطَّهَارَةُ

قِسْمُ الأَذْكَارِ 19

#### [٤]

# دُخُولُ الخَلاءِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاء<sup>(١)</sup> قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (٢)»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ.

<sup>(</sup>٢) الخُبُثُ: ذُكْرَانُ الشَّيَاطِينِ؛ وَالخَبَائِثُ: إِنَاتُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[0]

# الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: (اغُفْرُانَكَ(١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أي: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٢١

#### [7]

# إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ -، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الصّلاةُ

#### [٧]

## الأُذَانُ

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ؟ فَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلُّوا عَلَيَّ؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ (٢): أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِلُهُ، شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبِّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: بَعْدَ فَرَاغِ المُؤَذِّنِ مِنَ الشَّهَادَتَيْن.

وَبِالإِسْلَام دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»(١).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (٢٠)، ثُمَّ قَالَ: كَا حَوْلَ ثُمَّ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (٣٠). وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (٣٠).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ (٤)،
 وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: لَا تَحَوُّلَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ.
 باللَّهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: دَعْوَةُ الأَذَانِ.

# وَالفَضِيلَةَ (١)، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً (٢) الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» $(\pi)^{(8)}$ .

(١) الوَسِيلَةُ: مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ.
 وَالفَضِيلَةُ: الرُّئِيَةُ الرَّائِيةُ الرَّائِيةُ عَلَى سَائِر الخَلائِق.

(٢) المَقَامُ المَحْمُودُ: هُوَ الشَّفَاعَةُ العُظْمَى لِتَعْجِيلِ الحِسَابِ
 وَالرَّاحَةِ مِنْ طُولِ المَوْقِفِ فِي المَحْشَر.

(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٤) المَشْرُوعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ مَا يَلِي:

١. يَقُولُ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ، إِلَّا فِي الحَيْعَلَتَيْنِ يَقُولُ: «لَا حَوْلُ وَلَا قُولً إلَّا اللَّهِ».

إِذَا فَرَغَ المُؤَذِّنُ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ؛ يَقُولُ: «أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِلُاسَلام ويناً».

٣. إِذَا فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا
 مُحَمَّدِ».

#### [٨]

# دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(١).

 <sup>\$.</sup> ثُمَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ النَّعْقِ التَّامَةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتُهُ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [9]

# دُعَاءُ الْإِسْتِفْتَاح

1 ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ<sup>(۱)</sup>، وَتَبَارَكَ ٱسْمُكُ (<sup>۲)</sup>، وَتَعَالَى جَدُّكَ (<sup>۳)</sup>، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (<sup>3)</sup>.

٢ ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيْنَة : «كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةً
 إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً
 إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً

<sup>(</sup>١) أَيْ: أُنزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، وَأُثْبِتُ لَكَ الْمَحَامِدَ كُلَّهَا.

<sup>(</sup>٢) أَي: البَرَكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ.

<sup>(</sup>٣) أَي: ٱرْتَفَعَ قَدْرُكَ وَعَظُمَ شَأْنُكَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: يَسِيراً مِنَ الوَقْتِ.

يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟

قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرب.

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ.

اللَّهُمَّ ٱغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ» (١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [1.]

# الوَسْوَسَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ

أَتَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي العَاصِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَلْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِ الْمَالَ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ ؛ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ـ ثَلَاثًا ـ.

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ؛ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي "(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٣١

#### [11]

## الرُّكُوعُ

١ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ:
 «سُبْحَانَ رَبِّى العَظِيم»(١).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي»(٢).

٣ ـ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ: «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ (٣)، رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ (٤)» (٥).
 وَالرُّوحِ (٤)» (٥).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: أَنْتَ مُسَبَّحٌ مُقَدَّسٌ. (٤) الرُّوحُ: جِبْرِيلُ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [11]

# الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ

ا ـ رَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً اللهُ تَكَلِّمُ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَا (١) أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا وَتُلَاثِينَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَا (١) أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوْلُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَسْتَبِقُونَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

لَا ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ (١١)، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ.

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (٢)»(٣).



<sup>(</sup>١) أَي: صَاحِبَ الوَصْفِ الجَمِيلِ وَالعَظَمَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لَا يَنْفَعُ عِنْدَكَ صَاحِبَ المَكَانَةِ مَكَانَتُهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [14]

### السُّحُودُ

١ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (السَّبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)(١).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
 «اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهُ وَجِلَّهُ(٢)،
 وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ".



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٥٣

#### [11]

## التَّشَهُّدُ

ا ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (۱٬) ، وَالصَّلَوَاتُ (۲٬) ، وَالطَّيِّبَاتُ (۳٬ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَلَّا عِلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٤٠).

(١) أَيْ: جَمِيعُ التَّعظِيمَاتِ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: جَمِيعُ الدَّعَوَاتِ.

<sup>(</sup>٣) أَي: الأَعْمَالُ الطَّلِيَّةُ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٣٧

#### [10]

# الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَام

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (١) ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحِيا وَالمَمَاتِ (١) ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ (٢) .



<sup>(</sup>١) أَيْ: كُلِّ فِتْنَةٍ فِي الحَيَاةِ وَكُلِّ فِتْنَةٍ بَعْدَ المَوْتِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [17]

# الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَام

١ - كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ
 صَلاتِهِ: «ٱسْتَغْفَرَ - ثَلَاثاً -، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ (١)، وَمِنْكَ السَّلَامُ (١)، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِحْرَامِ» (٣).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَنْتَ السَّالِمُ مِنْ جَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: مِنْكَ تُرْجَى السَّلَامَةُ مِنَ الآَفَاتِ وَالشُّرُورِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»<sup>(١)</sup>.

٣ ـ كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَّنَاءُ الحَسَنُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

\$ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِبُرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(١).

٥ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ ٢٠ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ ٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٢) أَيْ: عَقِبَ.

<sup>(</sup>٣) زَبَدُ البَحْرِ: مَا يَعْلُو مَاءَ البَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ»(١).

٧ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ ﴾ (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### [17]

### دُعَاءُ القُنُوتِ

الَّهِ قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَ الْهِ الْمَاكِي الْكَهُمَ الْمَنِي الْنَّبِيُ عَلَيْ الْمُلْهَ الْمَاتِ أَقُولُهُنَّ فِي الوِتْرِ: اللَّهُمَّ الْهُرَّ الْهَبَ الْهَدِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِيْ فِيمَا أَعْظَيْتَ، فَإِنَّكَ يَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (١).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْضِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

#### [11]

# إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوِتْرِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ - ثَلَاثاً -، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ» (١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

#### [14]

# الِاًسْتِخَارَةُ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَعَلَّمُنَا الاسْتِخَارَةَ (أُ) فِي الأُمُورِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: طَلَبَ خَيْر الأَمْرَيْن.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: - عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَٱقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: - فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ ، فَٱصْرِفْهُ عَنِّي، وَٱصْرِفْنِي عَنْهُ، وَٱقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ(١) (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: وَيُسَمِّي فِي الدُّعَاءِ الأَمْرَ الَّذِي يَسْتَخِيرُ مِنْ أَجْلِهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# المركض

#### [۲٠]

# مَنْ أُحَسَّ بِوَجَعٍ فِي جَسَدِهِ

عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ هَا اللهِ : «أَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ - ثَلَاثاً -، وَقُلْ - سَبْعَ مَرَّاتٍ -: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُلْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (۱) (۲).



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَا أَحْذَرُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [۲۱]

# الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتِهِ

١ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ
 يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ (١) إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٢).

٢ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَاسَ (٣)، ٱشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً»(٤).

<sup>(</sup>١) أي: المَرَضُ مُطَهِّرٌ لِذُنُوبِكَ. (٢) رَوَاهُ البُحَارِيُّ.

<sup>(</sup>٣) أَي: الشِّدَّة. (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [77]

### مَا يَقُولُهُ المُحْتَضِرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ.

# الجَنازَةُ

#### [44]

# الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ

قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ عَوْفُ النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ، وَٱرْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَٱعْفُ عَنْهُ.

وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ.

وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ.

وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ»(١).



#### 

# التَّعْزِيَةُ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ صَلَىٰهِ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَٰهُ النَّبِيِّ عَلَٰهُ النَّبِيِّ عَلَٰهُ النَّبِيِّ عَلَٰهُ النَّبِيِّ عَلَٰهُ النَّاتِهِ الدُّعُوهُ، وَتُخبِرُهُ أَنَّ صَبِيّاً لَهَا - أَوِ ٱبْناً لَهَا - فِي المَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: ٱرْجِعْ إِلَيْهَا، المَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: ٱرْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخبِرْهَا أَنَّ: لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى (1).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [40]

# الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ: وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ٱسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَقَالَ: «ٱسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَيُو دَاوُدَ.

#### [٢٦]

# دُعَاءُ زِيَارَةِ الْمَقَابِرِ

عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَعُلَمُ مُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# المُصِيبَةُ

#### [YY]

### دُعَاءُ الْكَرْب

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ(١): «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، العَظِيمُ، الحَلِيمُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيم»<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) أي: الغَمُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

#### [۲۸]

# إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ،
 فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ؛ كَانَ كَذَا وَكَذَا،
 وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ
 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾، اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [44]

# إِذَا خَافَ قَوْماً

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ (١)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: قِبَالَتِهِمْ وَحِذَائِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

#### [4.]

# الدُّعَاءُ عَلَى الْعَدُوِّ

دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، ٱهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ ٱهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# السَّفرُ

#### [41]

# مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ (١)، وَأَمَانَتَكَ (٢)، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (٣)».



(١) أَيْ: أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَحْفَظَ دِينَكَ.

(٢) أَيْ: أَهْلَكَ وَمَا تَرَكْتَهُ مِنْ مَالٍ.

(٣) أَيْ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَخْتِمَ لَكَ بِخَيْرِ العَمَلِ.

(٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### [44]

# دُعَاءُ السَّفَر

كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا ٱسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَر: «كَبَّرَ - ثَلَاثاً -، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ (١) وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ (٢) ﴾.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى.

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَٱطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ.

(١) أَيْ: قَادِرِينَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: صَائِرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَّهْلِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ('')، وَكَابَةِ المَنْظَرِ ('')، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ ("' فِي المَالِ وَالأَهْل.

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ<sup>(٤)</sup>، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَشَقَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: قُبْحِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: سُوءِ الرُّجُوع.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: رَاجِعُونَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٦٧

#### [44]

# أَثْنَاءَ السَّفَر

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الللِّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو



<sup>(</sup>١) أَي: ٱرْتَفَعْنَا مَكَاناً عَالِياً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: هَبَطْنَا مَنْزِلاً مُنْخَفِضاً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [4٤]

# إِذَا أُسْحَرَ المُسَافِرُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ (١) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِذاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: قَامَ وَقْتَ السَّحَرِ، وَهُوَ مَا قَبْلَ الفَجْرِ.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: لِيَسْمَعِ السَّامِعُ وَيَشْهَدِ الشَّاهِدُ عَلَى حَمْدِنَا لِلَّهِ،
 وَٱعْتِرَافِنَا بِحُسْنِ إِنْعَامِهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [40]

# دُخُولُ القَرْيَةِ

لَمْ يَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا؛ إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ (١)، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ (٢)، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ (٢)، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ (٤).

# فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ، وَخَيْرَ

(١) أَيْ: وَمَا كَانَ تَحْتَهَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: وَمَا حَمَلْنَ.

<sup>(</sup>٣) مِنَ الضَّلَالَةِ ضِدَّ الهِدَايَةِ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: وَمَا نَقَلْنَ.

# أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

#### [٣٦]

# الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ (١) مِنْ غَزْو، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ: يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٢) مِنَ الأَرْضِ - ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ -، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اللَّهُ وَهَزَمَ الأَّحْزَابَ وَحْدَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَجَعَ. (٢) أَيْ: مَوْضِعِ عَالٍ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

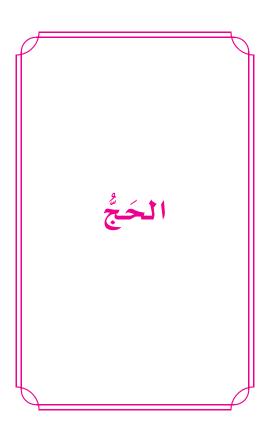

### [44]

# التَّلْبِيَةُ

لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ.

إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (٢٠).



 <sup>(</sup>١) أي: ٱمْتَثَلْتُ طَاعَتَكَ فِي هَذِهِ العِبَادَةِ، وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكَ الآخَرَ لِامْتِثَالِهِ، فَأَنَا مُطِيعٌ لَكَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [44]

## الحَجَرُ الأَسْوَدُ

"طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ ؟ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِو، وَكَبَّرَ (١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [44]

# الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنَيْن

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: « ﴿ رَبَّنَ آ وَالْ اللَّهُ اللَّ



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### [٤٠]

# الصَّفَا وَالْمَرُوَةُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ: «ٱسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّه، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيعُ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [[13]

## المَشْعَرُ الحَرَامُ

أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ المَشْعَرَ الحَرَامَ (١): «فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَدَعَا اللَّه، وَكَبَّرَه، وَهَلَّلَه، وَوَحَدَه، وَهَلَّلَه، وَوَحَدَه، وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِداً (٢)، فَدَفَعَ (٣) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٤).



(١) أَي: المُزْدَلِفَةَ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَضَاءَ الصُّبْحُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: سَارَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[{\forall}

# رَمْيُ الْجِمَارِ

«كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [24]

### الذَّبْحُ

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١)، أَقْرَنَيْنِ (٢)، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَقْرَنَيْنِ (٣). أَكْبُرُ (٣).



(١) أَيْ: فِيهِمَا بَيَاضٌ يُخَالِطُهُ السَّوَادُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# البَيْتُ وَاللِّبَاسُ

### [ { { { { { { { { { }} } } } } }

# دُخُولُ البَيْتِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ طُعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ»(١١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٨٣

### [٤٥]

# لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَجَدَّ<sup>(۱)</sup> ثَوْباً، سَمَّاهُ بِاَسْمِهِ<sup>(۲)</sup> عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً - ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: سَمَّى فِي دُعَاثِهِ المَلْبُوسَ الجَدِيدَ بِٱسْمِهِ، فَيَقُولُ:
 «أَنْتَ كَسَوْتَنِى هَذَا الثَّوْبَ»، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

# الطَّعَامُ

[ [ 27]

# التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَام

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: بِسْم اللَّهِ.

فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرهِ (١٦).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٨٧

### [{٧]

# الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطُّعَامِ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ (١٠)، وَلَا مُودَّعٍ (٢٠)، وَلَا مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا» (رَبَّنَا» (٣٠).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا نَكْتَفِي بِهَذَا القَدْرِ مِنَ الحَمْدِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: غَيْرَ مَتْزُوكِ الطَّلَبِ وَالرَّغْبَةِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [[1]

# الدُّعَاءُ إِذَا أَكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ

أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ رَجُلٍ وَشَرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَٱرْحَمْهُمْ»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# النِّكَاحُ

### [٤٩]

# الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّج

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا رَفَّاً الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ (١) قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الخَيْرِ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: إِذَا هَنَّأُ الْإِنْسَانَ بِالزَّوَاجِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [0.]

# مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ أَبَداً» (لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ أَبَداً» (لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ أَبُداً» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# اللَّيْلُ وَالنَّوْمُ

### [01]

# إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ (١٠) ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ -؛ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢) فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ.

وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً.

وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ (٣)، وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَوَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) أَي: ٱمْنَعُوهُمْ مِنَ الخُرُوجِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: شُدُّوا أَفْوَاهَ قِرَبكُمْ.

وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (١<sup>١)</sup>، و**ٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ،** وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْعًاً.

وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ »(٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرةِ، مَنْ قَرأَهُ مَا فِي لَيْلَةٍ
 كَفْتَاهُ (٣) (٤٤).



<sup>(</sup>١) أَيْ: غَطُّوهَا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: كَفَتَاهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [01]

# أَذْكَارُ النَّوْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أُويْتَ إِلَى إِلَى فِرَاشِكَ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ ﴿ اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيْقُمُ ﴾؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ » (٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: طَرَفَهُ. (٢) مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣ - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ: جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴿، وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرِبِ النَّاسِ﴾، بِرِبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرِبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ يَعْمَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»(١).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ ؟
 فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَٱعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَٱحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ أَرْسَلْتَهَا فَٱحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### الصَّالِحِينَ»(١).

٥ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:
 «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا» (٢).

٦ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَنْتَهَا فَٱخْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ»(٣).

٧ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
 قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# وَكَفَانَا $^{(1)}$ وَآوَانَا $^{(7)}$ ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ $^{(7)}$ .

٨ ـ قَالَ النّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ ﷺ ( اللّهُ أَدُلْكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ ( اللّهَ أَدُلْتُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا: فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَٱحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَٱحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ؛ فَهُو خَيْرٌ ثَلَاثِينَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» ( عَ).

٩ ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيْنَانه: «كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَانَهُ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) أَيْ: دَفَعَ عَنَّا الشَّرَّ، وَقَضَى حَوَائِجَنَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: رَزَقَنَا مَسَاكِنَ وَهَيَّأَ لَنَا الْمَأْوَى.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ: أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن، ثُمَّ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الغَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى (١١)، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ

وَالمَعْنَى: يَا مَنْ شَقَّهَا فَأَخْرَجَ مِنْهَا الزَّرْعَ وَالنَّخِيلَ.

 <sup>(</sup>١) الفَلْقُ هُوَ: الشَّقُ، وَالحَبُّ هُوَ: بِزْرُ النَّبَاتِ.
 وَالنَّوَى: هُوَ مَا فِي جَوْفِ الشَّمْرِ.

فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، ٱقْضِ عَنَا اللَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ»(١٠).

1. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ: فَتَوَضَّا أُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَضْجَعَكَ: فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اَصْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ (٢) ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ (٢) ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَسْنَدْتُ.

1.4

وَٱجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ» (١١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [04]

# مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَعَارَ (١) مِنَ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا؛ ٱسْتُجِيبَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) أَي: ٱسْتَيْقَظَ.

فَإِنْ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى؛ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ»(''.

Y ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ قَالَ:

«الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ»('').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# الرُّؤْيا

### [05]

## الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا ؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [00]

# الحُلُمُ المُفْزِعُ

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الرُّؤْيَا الحَسنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ
 بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ.

وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثاً، وَلَا يُحَدِّفُ بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (١١)».

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكْرَهُهُ؛ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارهِ ـ ثَلَاثَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

مَرَّاتٍ ـ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

٣ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُّهِ: «وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» (٢).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَحْرَهُ؛ فَلْيُقُمْ، فَلْيُصلِّ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# أَذْكَارُ

الصَّبَاحِ والمَسَاءِ

#### [07]

# أَذْكَارُ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهُ أَكَدُ ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، حِينَ تُمْسِي، وَتُصْبِحُ
 ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» (١١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى
 ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرُّهُ حُمَةٌ (٢) تِلْكَ
 اللَّيْلَةَ» (٣).

(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: سُمٌّ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبِ وَنَحْوهَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣ ـ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ:
 «أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، لَا
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ،
 وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَـذَابٍ فِي الـنَّـارِ وَعَذَابِ فِي القَبْرِ.

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: أَصْبَحْنَا، وَإِذَا أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ . . . (١١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَالَ مَا ذُكِرَ فِي الحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فِي أُوَّلِهِ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ ...». (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤ ـ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَيُ إِنَّهُ: «يَا رَسُولَ اللَّه! مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (١).

قَالَ: قُلْهُ؛ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَحْدُتَ مَضْجَعَكَ» (٢).

٥ ـ لَـمْ يَـكْـنِ الـنَّـبَـيُّ ﷺ يَـدَعُ هَـؤُلَاءِ الدَّعَواتِ حِيْنَ يُمْسِي: «اللَّهُمَّ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ.
 إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي.

اللَّهُمَّ ٱسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي.

اللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَلَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (١٠).

٦ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَيِّدُ الِاَسْتِغْفَارِ (٢)
 أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

 <sup>(</sup>٢) لِلِاَسْتِغْفَارِ عِدَّةُ صِيغِ؛ مِنْهَا: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»، «رَبِّ ٱغْفِرْ
 لِي»، «غُفْرانكَ»، وَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ صِيغِ الِٱسْتِغْفَارِ: مَا وَرَدَ
 فِي هَذَا الحَدِيثِ.

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ (١) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَٱغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَعْتَرِفُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [٥٧]

# تَعْوِيذُ الأَوْلَادِ

كَانَ النَّبِيُّ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ (1) وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا (٢) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا (٢) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ فَإِسْحَاقَ: وَهَامَّةٍ (٣)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (٤)» (٥).

 <sup>(</sup>١) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ قَرِيباً مِنْكَ، فَلَكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ وَإِنْ كَانَ بَعِيداً عَنْكَ، وَيَصِحُ تَعْوِيذُ غَيْرِ الوَلَدِ
 كَالزَّوْجَةِ وَالأُمِّ وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: إِبْرَاهِيمَ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الهَامَّةُ: كُلُّ ذَاتِ سُمٍّ.

<sup>(</sup>٤) اللَّامَّةُ: العَيْنُ الَّتِي تُصِيبُ بِسُوءٍ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# أَذْكَارٌ عَامَّةٌ

#### [0]

# التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الجَنَّةِ» (١).
 الجَنَّة» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَبُّ الكَلَامِ إِلَى اللَّهِ مُ الكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»(١).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَيْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى اللَّسَانِ، شُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» (٢٠).

٥ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ
 يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ
 جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟

قَالَ: يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ؛ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

آ - عَنْ جُويْرِيةَ وَإِنَّا: «أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةً وَهِيَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى (١)، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ التَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: دَخَلَ فِي وَقْتِ الضُّحَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [09]

## التَّهْلِيلُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ.

كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.

وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ.

وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ.

وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً (١) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: حِفْظاً.

وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ (١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [4+]

# الحَوْقَلَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ! لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [11]

# الِا سُتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ

ا ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اللَّهْ مَوَّةٍ - (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا
 إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَوْمِ إِلَيْهِ (٢)
 \_ مِئَةَ مَرَّةٍ \_"(٣).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ
 ذَنْباً، فَيتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَقُولُ: رَبِّ تُبْ عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷺ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# الرِّيحُ وَالْمَطَرُ

#### [77]

## إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [7٣]

# عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَر

١ ـ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (١) نَافِعاً (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷺ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ
 قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ
 بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ.

وَأُمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٣)؛

(١) أَيْ: مَطَراً. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>٣) أَيْ: بِسَبَبِ طُلُوعِ النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ بِتَأْثِيرِهِ وَلَيْسَ بِتَدْبِيرِ
 اللَّهِ.

# فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ (١).

# سَمَاعُ

-صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ

#### [٦٤]

## سَمَاعُ صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ: فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً.

وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ<sup>(١)</sup>: فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً»<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# المُخَالَطَةُ

#### [70]

# مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [77]

# مَنْ قَالَ: أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا الرَّجُلَ ، قَالَ: هَلْ أَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا ، فَقَالَ: هَلْ أَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا ، فَقَالَ: قُمْ فَأَعْلِمْهُ.

قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا هَذَا! وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ.

قَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ١٠٠٠.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### [77]

# إِذَا رَأَى نِعْمَةً عَلَى غَيْرِهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ؛ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالبَرَكَةِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ 1٣٧

#### [77]

# عِنْدُ التَّعَجُّبِ مِنْ شَيْءٍ

١ \_ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ»(١).

٢ \_ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»(٢).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [74]

#### تَشْمِيتُ العَاطِسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ.

وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [٧٠]

#### الغَضَتُ

ٱسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَنَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [٧١]

# الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»(١١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ١٤١

#### [YY]

## كُفَّارَةُ المَجْلِسِ

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١)، فَقَالَ - قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.



# حَقُّ اللَّهِ

### [٧٣]

# الإِخْلَاصُ لِلَّهِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ".
 وَشِرْكَهُ".

٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيُّ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ:
 النَّبِيَّ عَنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ:
 قُلْنَا: بَلَى.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَقَالَ: الشِّرْكُ الخَفِيُّ - أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ - (۱).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ.

### [11]

# مُرَاقَبَةُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ عَلَّا اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [0]

### الدُّعَاءُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [٧٦]

# التَّصْويرُ

النَّبِيُّ ﷺ المُصَوِّرَ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ (٢) لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَي: اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# عِبَادَاتٌ

### [٧٧]

# تَعَاهُدُ القُرْآن

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ (١)، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا (٢)»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: وَاظِبُوا عَلَيْهِ بِالتِّلَاوَةِ وَالحِفْظِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ عِقَالٍ، وَهُوَ الْحَبْلُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [VA]

# وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ.

فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [٧٩]

# المَشْيُ إِلَى المَسَاجِدِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ؛ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ(١)»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: التَّأنِّي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# حَقُّ المَخْلُوقِينَ

### [ \ • ]

# بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

١ ـ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّك.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّك.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ ١٠٠٠.

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَرُّ البِرِّ: أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَصْحَابَ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [//]

# صِلَةُ الرَّحِم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ
 لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ (١)؛ فَلْيَصِلْ
 رَحِمَهُ» (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِيءِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (٣) (٤).

(١) أَيْ: يُطَالَ لَهُ فِي عُمُرهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَىْه.

 <sup>(</sup>٣) أَيْ: لَيْسَ الوَاصِلُ الَّذِي لَا يَصِلُ رَحِمَهُ إِلَّا إِذَا وَصَلُوهُ،
 وَإِنَّمَا الوَاصِلُ الَّذِي يَصِلُهُمْ وَإِنْ قَطْمُوهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# ٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمِ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [ \ \ \ ]

# إِكْرَامُ الْجَارِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُسِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُولِ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَهُ مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللْمُ اللللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُلْمُ الل

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَارَهُ» (٤٠).

(١) أَيْ: يَرِثُ الجَارُ مِنْ جَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [14]

# إِكْرَامُ الْضَّيْفِ



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### 

# تَوْقِيرُ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّاً؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [01]

# ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ

تَكَلَّمَ رَجُلٌ فِي حَضْرَةِ أَخِيهِ الأَكْبَرِ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيَبْدَأُ الأَكْبَرُ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [ \ \ \ ]

# زِيَارَةُ المَرِيضِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ<sup>(١)</sup> حَتَّى يَرْجِعَ»<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: جَنَاهَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# النَّظَافَةُ

### [\\\]

# آدَابُ قَضَاءِ الحَاجَةِ

1 ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اُتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ (۱)، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى (۲) فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (۳).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ
 ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ
 الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ

(١) أي: الأَمْرَيْنِ الجَالِبَيْنِ لِلَّعْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَيُّ: يَتَغَوَّطُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣ ـ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ (١)؛ أَمَّا أَكُدُهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (١)؛ أَمَّا أَكَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَمْشِيرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢)» (٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَيْسَتْ إِزَالَتُهُ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ بِأَمْرٍ كَبِيرٍ؛ بَلْ سَهْلٌ يَسِيرٌ، وَأَمَّا إِثْمُهُ فَهُوَ كَبِيرٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لَا يَتَوَقَّى وُقُوعَ البَوْلِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [\\\]

# خِصَالُ الفِطْرَةِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ(١)، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمُ الأَظْفَارِ،
 وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»(٢).

٢ ـ قَالَ أَنَسٌ وَ اللّهِ عَلَيْهِ: «وُقِّتَ لَنَا فِي: قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » (٣).

(١) أَيْ: حَلْقُ شَعْرِ العَانَةِ.

(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [14]

## السِّوَاكُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى
 أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»(٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [4+]

# العُطَاسُ وَالتَّثَاوُبُ

١ ـ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَطَسَ: غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (١)»(٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ
 فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 يَدْخُلُ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَيْ: خَفَضَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللِّبَاسُ وَالْهَيْئَةُ

### [41]

# تَحْرِيمُ الإسْبَالِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ؛ فَفِي النَّارِ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ؟
 لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [44]

# آدَابُ الْإَنْتِعَال

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا ٱنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ؛ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ؛ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً»



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [94]

# وُجُوبُ إِعْفَاءِ اللَّحَى

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، وَفُرُوا اللَّمَشْرِكِينَ، وَفُرُوا اللَّوَارِبَ(١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: أَزِيلُوا مَا زَادَ مِنْهَا عَلَى الشَّفَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

[48]

# القَزَعُ

«نَهَى النَّبِيُّ عَلِيًّ عَنِ القَزَعِ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) وَهُوَ: حَلْقُ بَعْضِ الشَّعْرِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [90]

# الوَصْلُ وَالْوَشْمُ وَالْنَّمْصُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةُ وَالسَّمَ اللَّهُ الوَاصِلَةُ وَالسَّمَ السَّمَ السَّ

 (١) الوَصْلُ: وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ آخَرَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ: وَصْلُ الشَّعْرِ الصِّنَاعِيِّ، المَعْرُوفُ بِـ «البَارُوكَةِ»، ويَدْخُلُ فِيهِ أَيْضاً: الرُّمُوشُ الأَصْطِنَاعِيَّةُ.

وَالْوَاصِلَةُ: هِيَ الْعَامِلَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الْوَصْلَ.

(٢) الوَشْمُ: غَرْزُ إِبْرَةِ فِي الجِلْدِ، ثُمَّ حَشْوُ المَوْضِعِ بِمَادَّةِ يَتَلَوَّنُ مِنْهَا الجِلْدُ إِلَى اللَّوْنِ الأَخْضَرِ الفَاتِحِ وَلا يَزُولُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَداً.

وَالوَاشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَفْعَلُ الوَشْمَ.

وَالمُسْتَوْشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الوَشْمَ.

(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Y ـ قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ وَ الْعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ الْوَاشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ (١)، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٢)، المُعَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (٣).



 <sup>(</sup>١) النَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ شَعْرَ الحَاجِبِ.
 وَالمُتَنَمَّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ النَّمْصَ.

<sup>(</sup>٢) المُتَفَلِّجَةُ: هِيَ الَّتِي تَبْرُدُ أَسْنَانَهَا لِتُفَرَّقَ عَنْ بَعْضٍ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [47]

### التَّشَنُّهُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١٠).

٢ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# آدابُ

الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

### [47]

# آدَابُ الْأَكُل

١ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ،
 وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُوا فِي القَصْعَةِ مِنْ
 جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ
 تُنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» (٢٠).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ
 أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى
 وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»(٣).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤ ـ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ،
 إِنِ ٱشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» (١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [44]

# آدَابُ الشُّرْب

1 - «نَهَى النَّبِيُّ عَيْكُ عَن الشُّرْبِ قَائِماً»(١).

Y ـ «نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»(٣).

 $\frac{3}{2}$  ـ «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثاً (3)»(٥).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(٤) أَيْ: يَتَنَفَّسُ أَثْنَاءَ الشُّرْبِ خَارِجَ الإِنَاءِ ثَلَاثًاً.

(٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [99]

# الفَرَاغُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْب

١ ـ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ
 وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ
 البَرَكَةُ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ، أَنْ يَأْكُلَ الأَّكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ
 يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# العِشْرَةُ

# [١٠٠]

# الطَّرِيقُ

ا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ
 أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً -، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذْى عَنِ الطَّرِيقِ،
 وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ الْجُدُرِيِّ وَ الْجُدُوبِ الْجُدُوبِ الْجُدُوبِ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا (٢) نَتَحَدَّثُ فِيهَا.

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: نَحْتَاجُ إِلَيْهَا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟

قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَثُّ الأَّذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَّمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1.1]

# السَّلَامُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ مِلْاَدَابِ

### [1.4]

# الاستئذان

أَنْ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» (إنَّ مَا جُعِلَ البَصَرِ» (١٠).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا ٱسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ
 ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ»(٢).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### [1.4]

# لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ؛ فَلَا يَظْرُقْ أَهْلَهُ لَيُلاً (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ لَيْلاً إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ إِلَّا إِذَا كَانُوا يَعْلَمُونَ بَقُادُوهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [1 • ٤]

# المَجْلِسُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ،
 ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ؟
 صُبَّ فِي أُذُّنِهِ الآنُكُ (٣) يَوْمَ القِيَامَةِ» (٤).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَهُوَ: الرَّصَاصُ المُذَابُ. (٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [1.0]

# الجليس

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ.

فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ<sup>(١)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ<sup>(٢)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً.

وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يُعْطِيَكَ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: تَشْتَرِيَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [1.7]

# تَحْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِمِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِحَسْبِ ٱمْرِيءٍ مِنَ الشَّرِ") أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَكْفِي المَرْءَ مِنْ صِفَاتِ الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [1.4]

# التَّنَاجِي

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (١) ٱثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزِنُهُ (٢).



<sup>(</sup>١) التَّنَاجِي: التَّحَدُّثُ سِرّاً.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [1.4]

# تَحْرِيمُ المَعَازِفِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ (١): الجرَ (٢)، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ» (٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَسْتَرْسِلُونَ فِي فِعْلِهَا كَٱسْتِرْسَالِهِمْ فِي الحَلَالِ.

<sup>(</sup>٢) أي: الزِّنَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# اللِّسَانُ

# [1.4]

# الكلامُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (٣)؛ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ (٤).

٣ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلَةُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَي: اللِّسَانُ.

<sup>(</sup>٣) أَي: الفَرْجُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَا يَتَثَبَّتُ فِيهَا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## [11.]

# الصِّدْقُ

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ عَلِيْ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الطِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى (١٠) الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً.

وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ! فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَعْتَنِي بِهِ، وَيَجْعَلُهُ سَجِيَّةً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [111]

# الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [117]

# تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعْنُ المُؤْمِنِ
 كَقَتْلِهِ» (٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٣).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [114]

# الغِيبَةُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (١٠).

٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ
 وَكَذَا ـ تَعْنِي: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا ـ تَعْنِي: قَصِيرَةً ـ فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ (٢) بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتُهُ (٣) (٤).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: خُلِطَتْ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: غَيَّرَتْهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

" - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَمَّا عُرِجَ بِي؟
مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ
يَخْمِشُونَ (١) وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ:
مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي
أَكْلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي
أَعْرَاضِهِمْ "(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: يَخْدِشُونَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### [118]

# النَّمِيمَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ نَمَّامٌ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) النَّمِيمَةُ: نَقْلُ الكَلَامِ لِقَصْدِ الإِفْسَادِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [110]

# الكَذِبُ لِإضْحَاكِ النَّاسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [117]

# المَدْحُ فِي الوَجْهِ

أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (اوَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ (١) \_ ثَلَاثاً \_، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً لَا مَحَالَةَ؛ فَلْيَقُلْ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً لَا مَحَالَةَ؛ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلَاناً (٢) وَاللَّهُ حَسِيبُهُ (٣)، وَلَا أُزكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَداً (٤) \_ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ أَحَداً (٤) \_ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ \_ "(٥).

(١) أَيْ: أَهْلَكْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَظُنُّهُ كَذَا.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يَتَوَلَّى حِسَابَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: لَا أَجْزِمُ بِتَقْوَى أَحَدٍ عِنْدَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# الأُخْلَاقُ

### [117]

# حُسْنُ الخُلُقِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ؛
 أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ
 إيمَاناً ؛ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً »(٢).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِينَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ»(٣).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### [114]

# النشَاشَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ(١)»(٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: بَشُوشٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [114]

# التَّوَاضُعُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَاكٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»(١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [14.]

# حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لِنَفْسِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [171]

# الدُّلَالَةُ عَلَى الخَيْر

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ مِنْ ٢١٥

### [177]

# الشُّكْرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# صِفَاتٌ مَذْمُومَةٌ

### [174]

### الحَسَدُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَاعَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً»(١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ تَابِ

### [171]

# سُوءُ الظَّنِّ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَي: ٱحْذَرُوا الظَّنَّ السَّيَّءَ.

<sup>(</sup>٢) أَي: الحَدِيثُ الَّذِي مَنْشَؤُهُ الظَّنُّ أَكْثَرُ كَذِباً مِنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [140]

### الهَجُرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِبُرُ الْ النَّبِيُ الْكَالُ لَيَالٍ - يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا -، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٢).



<sup>(</sup>١) التَّهَاجُرُ: التَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

قِسْمُ الآدَابِ

### [177]

# ذُو الوَجْهَيْن

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ: ذُو الوَجْهَيْنِ - الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ . (١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [147]

# **الغشُّ**

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا»(۱).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### $[\Lambda Y \Lambda]$

# سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُراً (١)؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً \_ فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ \_ (٢).



<sup>(</sup>١) أَيْ: زِيَادَةً فِي مَالِهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# المَرْأَةُ

### [174]

# الحياء

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ ٢٢٧

## [14.]

# وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ

(١) الخِمَارُ: مَا يُغَطَّى بهِ الرَّأْسُ.

 <sup>(</sup>٢) الجَيْبُ: هُوَ مَدْحَلُ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ، أَيْ: لِيُنْزِلْنَ الخِمَارَ
 الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ إِلَى مَدْحَلِ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ؛ لِيَتَغَطَّى
 بِذَلِكَ الرَّأْسُ مَعَ الوَجْهِ وَالنَّحْدِ وَالصَّدْدِ.

 <sup>(</sup>٣) جَمْعُ مِرْطٍ، وَهُوَ الإِزَارُ، وَهُوَ القِطْعَةُ مِنَ القُمَاشِ تُلَفَّ
 عَلَى النِّصْفِ الأَسْفَل مِنَ الجَسَدِ.

 <sup>(3)</sup> أَيْ: غَظَيْنَ بِهَا وُجُوهَهُنَّ مَعَ الرَّأْسِ وَالنَّحْرِ وَالصَّدْرِ؛
 ٱمْنِتَالاً لِلْآيَةِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [141]

# غُضُّ البَصَرِ

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ نَظْرِ الفَجْأَةِ (١٠) وَأَمْرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (٢٠). أَصْرِفَ بَصَرِي (٢٠).



<sup>(</sup>١) نَظَرُ الفَجْأَةِ: أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ فِي الحَالِ، فَإِنْ صَرَفَ فِي الحَالِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنِ ٱسْتَدَامَ النَّظَرَ أَثِمَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [144]

# تَحْرِيمُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

قَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّانُحُولَ عَلَى النِّسَاءِ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ النِّسَاءِ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟! (١) قَالَ: الحَمْوُ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوُ اللَّهِ الْمَوْتُ (١) قَالَ: الحَمْوُ اللَّهُ وَتُ (١) وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَّ وَاللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُولَالِمُولَ وَالْمُولِقُولَ مَا الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ ولَا اللَّهُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَاللْمُولَا لَالْمُعُلِمُ ول



<sup>(</sup>١) الحَمْوُ: أَخُو الزَّوْجِ وَنَحْوُهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ كَٱبْنِ العَمِّ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: دُخُولُهُ مُهْلِكٌ كَالمَوْتِ، أَيْ: أَنَّ خَطَرَهُ شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [144]

# تَحْرِيمُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ غَيْرِ المَحَارِمِ

النّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنّي لَا أُصَافِحُ النّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنّي لَا أُصَافِحُ النّسَاءَ»(١).

٢ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْهَا: «وَاللَّهِ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ يَدَ آمْرَأَةٍ قَطُّ» (٢).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ ٢٣١

### [148]

# الخَلْوَةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا بِلَا مَحْرَمِ

ا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِالْمُرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا مِحْرَمٌ» (١٠).

٢ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ
 بِٱمْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

# لِقَاءُ اللَّهِ

### [140]

# لِقَاءُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءُهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءُهُ» (١١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

|    | فهرس الموضوعات                         |
|----|----------------------------------------|
| ٥  | المقدمة                                |
|    | الفَضَائِلُ                            |
| ۱۱ | [١] فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ             |
| ۱۳ | [٢] فَضْلُ تَعَلُّمِ القُرْآنِ         |
| ١٥ | [٣] فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ         |
|    | قِسْمُ الأَذْكَارِ                     |
| ۱۸ | الطَّهَارَةُالطَّهَارَةُ               |
| ۱۹ | [٤] دُخُولُ الخَلَاءِ                  |
| ۲. | [٥] الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ           |
| ۲۱ | [٦٦] اذًا فَ عَ منَ الدُّضُهِ عِينِينَ |

| 22  | الصَّلَاةُا                                    |
|-----|------------------------------------------------|
| ۲ ٤ | [٧] الأَذَانُ                                  |
| ۲٧  | [٨] دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ      |
| ۲۸  | [٩] دُعَاءُ الِاَسْتِفْتَاحِ                   |
| ۳.  | [١٠] الوَسْوَسَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ |
| ۳١  | [١١] الرُّكُوعُ                                |
| ٣٢  | [١٢] الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ                 |
| ٣٤  | [١٣] السُّجُودُ                                |
| 30  | [١٤] التَّشَهُّدُ                              |
| ٣٧  | [١٥] الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ              |
| ٣٨  | [١٦] الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَام              |
| ٤٢  | [١٧] دُعَاءُ القُنُوتَِ                        |
| ٤٤  | [١٨] إذا سَلَّمَ مِنَ الوتْرِ                  |

| ِس الموضوعات |
|--------------|
|--------------|

| 74 | ۲۷ |
|----|----|
|----|----|

| ٤٥  | [١٩] الِاُسْتِخَارَةُ                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | المَرَضُ                                                                                                 |
| ٤٨  | [٢٠] مَنْ أَحَسَّ بِوَجَعٍ فِي جَسَدِهِ<br>[٢١] الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتِهِ                |
| ٤٩  | [٢١] الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِّ عِنْدَ عِيَادَتِهِ                                                          |
| ٥ ٠ | [٢٢] مَا يَقُولُهُ المُحْتَضِرُ                                                                          |
| ٥١  | الجَنَازَةُالجَنَازَةُ إِلَيْهِ الْحَارَةُ اللَّهِ الْحَارَةُ اللَّهِ الْحَارَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٥٢  | [٢٣] الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ                                                      |
| ٥٤  | [۲٤] التَّعْزِيَةُ                                                                                       |
| ٥٥  | [٢٥] الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ                                                              |
| ٥٦  | [٢٦] دُعَاءُ زِيَارَةِ المَقَابِرِ                                                                       |
| ٥٧  | المُصِيبَةُ                                                                                              |
| ٥٨  | [۲۷] دُعَاءُ الكَرْبِ                                                                                    |
| ٥٩  | [٢٨] إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ                                                                           |
|     |                                                                                                          |

| ٦. | إِذَا خَافَ قَوْماً                        | [۲۹]      |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 71 | الدُّعَاءُ عَلَى العَدُوِّ                 | [٣٠]      |
| ٦٣ |                                            | السَّفَرُ |
| ٦٤ | مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الوَدَاعِ | [٣١]      |
| 70 | دُعَاءُ السَّفَرُِ                         |           |
| ٦٧ | أَثْنَاءَ السَّفَرِأَثْنَاءَ السَّفَرِ     | [٣٣]      |
| ٦٨ | إِذَا أَسْحَرَ المُسَافِرُ                 | [٣٤]      |
| 79 | دُخُولُ القَرْيَةِ                         | [٣٥]      |
| ٧١ | الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِا                 | [٣٦]      |
| ٧٣ |                                            | الحَجُّ   |
| ٧٤ | التَّلْبِيَةُ                              | [٣٧]      |
| ٧٥ | الحَجَرُ الأَسْوَدُ                        | [٣٨]      |
| ٧٦ | الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ            |           |

| ٧٧ | [٤٠] الصَّفَا وَالمَرْوَةُ                                 |
|----|------------------------------------------------------------|
| ٧٨ | [٤١] المَشْعَرُ الحَرَامُ                                  |
| ٧٩ | [٤٢] رَمْيُ الجِمَارِ                                      |
| ۸٠ | [٤٣] الذَّبْحُ                                             |
| ۸١ | البَيْتُ وَاللِّبَاسُالبَيْتُ وَاللِّبَاسُ                 |
| ۸۲ | [٤٤] دُخُولُ البَيْتِ                                      |
| ۸۳ | [84] لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ                            |
| ۸٥ | الطَّعَامُالطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ المِ |
| ٨٦ | [٤٦] التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَامِ                      |
| ۸٧ | [٤٧] الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ             |
| ۸۸ | [٤٨] الدُّعَاءُ إِذَا أَكَلَ عِنْدِ أَحَدٍ                 |
| ۸٩ | النِّكَاحُ                                                 |
| ۹. | [٤٩] الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّجِ                            |

| ۹١    | مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ       | [••]       |
|-------|----------------------------------------|------------|
| 93    | وَالنَّوْمُ                            | اللَّيْلُ  |
| 9 8   | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ               | [01]       |
| 97    | أَذْكَارُ النَّوْمِأَذْكَارُ النَّوْمِ | [04]       |
| ۱۰۳   | مَا يَقُولُ إِذًا ٱسْتَيْقَظَ          | [04]       |
| 1.0   |                                        | الرُّؤْيَا |
| ١٠٦   | الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ                | [0٤]       |
| ١٠٧   | الحُلُمُ المُفْزِعُ                    | [00]       |
| 1 • 9 | الصَّبَاح والمَسَاءِ                   | ٲۘۮ۠ػٵۯؙ   |
| ١١٠   | أَذْكَارُ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ        | [٥٦]       |
| 110   |                                        |            |
| ۱۱۷   | عَامَّةٌ                               | ٲؘڎ۠ػٵڒٞ   |
| ۱۱۸   | التَّسْبيحُ والتَّحْمِيدُ              | [0]        |

| لِيلُ                                        | التَّهْ | [09]     |
|----------------------------------------------|---------|----------|
| نَوْقَلَةُ١٢٣                                | الحَ    | [٦٠]     |
| سْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ١٢٤                 | الِاً،  | [71]     |
| مَطَوُمَطَوُمَطَوْ                           | وَال    | الرِّيحُ |
| عَصَفَتِ الرِّيحُ١٢٨                         | إِذَا   | [77]     |
| . نُزُولِ المَطَرِ                           | عِنْدَ  | [7٣]     |
| بَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ ١٣١       | صِي     | سَمَاعُ  |
| اعُ صِيَاحِ الدِّيكِ وَنَهِيقِ الحِمَارِ ١٣٢ |         |          |
| ١٣٣                                          | لَطَةُ  | المُخَا  |
| نَزَلَ مَنْزِلاً١٣٤                          | مَنْ    | [30]     |
| قَالَ: أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ١٣٥             | مَنْ    | [٦٦]     |
| رَأَى نِعْمَةً عَلَى غَيْرِهِ ١٣٦            | إِذَا   | [٦٧]     |
| . التَّعَجُّب مِنْ شَيْءٍ١٣٧                 | عِنْدَ  | [٦٨]     |

| ۱۳۸   | [٦٩] تَشْمِيتُ العَاطِسِ                 |
|-------|------------------------------------------|
| ١٣٩   | [٧٠] الغَضَبُ                            |
| ١٤٠   | [٧١] الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً |
| ١٤١   | [٧٢] كَفَّارَةُ المَجْلِسِ               |
|       | قِسْمُ الآدَابِ                          |
| ١٤٤   | حَقُّ اللَّهِ                            |
| 1 8 0 | [٧٣] الإِخْلَاصُ لِلَّهِ                 |
| ۱٤٧   | [٧٤] مُرَاقَبَةُ اللَّهِ                 |
| ۱٤۸   | [٥٧] الدُّعَاءُ                          |
| 1 & 9 | [٧٦] التَّصْوِيرُ                        |
| 101   | عِبَادَاتٌ                               |
| 107   | [٧٧] تَعَاهُدُ القُرْآنِ                 |

| ١٥٣ | [٧٨] وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ           |
|-----|--------------------------------------------|
| 108 | [٧٩] المَشْيُ إِلَى المَسَاجِدِ            |
| 100 | حَقُّ المَخْلُوقِينَ                       |
| ١٥٦ | [٨٠] بِرُّ الوَالِدَيْنِ                   |
| ۱٥٧ | [٨١] صِلَةُ الرَّحِم                       |
| 109 | [٨٢] إِكْرَامُ الجَارِ                     |
| ١٦٠ | [٨٣] إِكْرَامُ الضَّيْفِ                   |
| 171 | [٨٤] تَوْقِيرُ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ |
| 177 | [٨٥] ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ                  |
| ۱۲۳ | [٨٦] زِيَارَةُ المَرِيضِ                   |
| 170 | النَّظَافَةُ                               |
| 177 | [٨٧] آدَابُ قَضَاءِ الحَاجَةِ              |
| ۱٦٨ | [٨٨] خصَالُ الفطَّة                        |

| 179   | السِّوَاكُ                                                                                               | [٨٩]        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١٧٠   | العُطَاسُ وَالتَّشَاؤُبُالعُطَاسُ                                                                        | [4+]        |
| ۱۷۱   | رُ وَالْهَيْئَةُ                                                                                         | اللِّبَاسرٰ |
| ۱۷۲   | تَحْرِيمُ الإِسْبَالِ                                                                                    | [41]        |
| ۱۷۳   | آدَابُ الْإَنْتِعَالِ                                                                                    | [4٢]        |
| ۱۷٤   | وُجُوبُ إِعْفَاءِ اللَّحَى                                                                               | [9٣]        |
| 140   | القَزَعُالقَزَعُ اللَّهُ | [٩٤]        |
| ۱۷٦   | الوَصْلُ وَالوَشْمُ وَالنَّمْصُ                                                                          | [90]        |
| ۱۷۸   | التَّشَبُّهُ                                                                                             | [٩٦]        |
| 1 / 9 | الأَكْلِ وَالشُّرْبِ                                                                                     | آدَابُ      |
| ۱۸۰   | آدَابُ الأَكْلِ                                                                                          | [4٧]        |
| ۱۸۲   | آدابُ الشُّرْبِ                                                                                          | [4٨]        |
| ۱۸۳   | الفَرَاغُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ                                                                     | [44]        |

| ١٨٥                              | العِشْرَةُ |
|----------------------------------|------------|
| لطَّرِيقُلطَّرِيقُ               | 1[1••]     |
| لسَّلَامُلسَّلَامُ               | 1[1•1]     |
| لِٱسْتِئْذَانُلاً سُتِئْذَانُ    | 1[1.4]     |
| لا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً١٩٠  | Í [1•٣]    |
| لمَجْلِسُ                        | 1[1•٤]     |
| لجَلِيسُ                         |            |
| حْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِمِ١٩٣ | [۱۰٦] څ    |
| لتَّنَاجِيلتَّنَاجِي             | 1[1•٧]     |
| حْرِيمُ المَعَازِفِ١٩٥           | [۱۰۸] تَ   |
| 19V                              | اللِّسَانُ |
| لكَلَامُلكَكَر مُ                | 1 [1•4]    |
| لصِّدُةً ، ٢٠٠                   | 1 [11.]    |

| ۲۰۱ | الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ       | [111]      |
|-----|-------------------------------|------------|
| ۲۰۲ | تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِم     | [117]      |
| ۲۰۳ | الغِيبَةُأ                    | [114]      |
| ۲٠٥ | النَّمِيمَةُ                  | [118]      |
| 7•7 | الكَذِبُ لِإِضْحَاكِ النَّاسِ | [110]      |
| ۲•٧ | المَدْحُ فِي الوَجْهِ         | [117]      |
| ۲٠٩ | و<br>نی                       | الأُخْلَاة |
| ۲۱. | حُسْنُ الخُلُقِ               | [117]      |
| 711 | البَشَاشَةُ                   | [١١٨]      |
| 717 | التَّوَاضُعُ                  | [114]      |
| ۲۱۳ | حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ     | [14.]      |
| 418 | الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْرِ   | [171]      |
| 710 | الشُّكْرُ                     | [177]      |

| <b>Y 1 V</b> | مَذْمُومَةٌ                           | صِفَاتٌ      |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| ۲۱۸          | الحَسَدُ                              | [17٣]        |
| ۲۱۹          | سُوءُ الظَّنِّ                        | [17٤]        |
| ۲۲۰          | الهَجْرُالهَجْرُ                      | [170]        |
| 771          | ذُو الوَجْهَيْنِ                      | [177]        |
| 777          | الغِشُّ                               | [147]        |
| ۲۲۳          | سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ        | [177]        |
| ۲۲٥          |                                       | المَرْأَةُ . |
| ٠ ٢٢٦        | الحَيَاءُ                             | [174]        |
| Y            | وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ           | [١٣٠]        |
| YYA          | غَضُّ البَصَرِ                        | [١٣١]        |
| 779          | تَحْرِيمُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ | [147]        |

|     | [١٣٣] تَحْرِيمُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ غَيْرِ   |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۲۳. | المَحَارِمِ                                     |
|     | [١٣٤] الخَلْوَةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا بِلَا |
| ۱۳۲ | مَحْرَمٍمُحْرَمٍ                                |
| ۲۳۳ | لِقَاءُ اللَّهِلِقَاءُ اللَّهِ                  |
| 277 | [١٣٥] لِقَاءُ اللَّهِ                           |
| 740 | فهرس الموضوعات                                  |

